# ﴿ حُبُّ الْمَلَائِكَةُ لِلْمَوْمَنِينَ وَاسْتِغْفَازُهُمْ لَهُم ١٤٣٥/١٠/٢٦ هـ ﴾ محمد بن سليمان المهوس / جامع الحمادي بالدمام الْخُطْبَةُ الْأُولَى

الحُمَدُ لِلَّهِ خَلَقَ فَأَبْدَعَ، وَحَكَمَ فَشَرَعَ، وَخَفَضَ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ شَاءَ وَرَفَعَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَكْرَمُ مَنْ أَعْطَى، وَأَحْكَمُ مَنْ مَنَعَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ فَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ -صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ- وَعَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ- وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، السُّجَّدِ الرُّكِّعِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أُمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ أُوصِيكُمْ، وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ((يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ وَجَلَّ ((يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)).

فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ: الْإِيمَانَ بِالْمَلَائِكَةِ، وَالتَّصْدِيقَ بِوُجُودِهِمْ، وَأَنَّهُمْ عِبَادُ الْإِيمَانَ بِالْمَلَائِكَةِ، وَالتَّصْدِيقَ بِوُجُودِهِمْ، وَأَنَّهُمْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ، خَلَقَهُمُ اللَّهُ لِعَبَادَتِهِ، وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ. ((لَا

## ﴿ حُبُّ الْمَلائِكَةُ لِلْمَوْمَنِينَ وَاسْنَتِغْفَازُهُمْ لَهُم ٢٦ / ١ / ٢ / ١ (هـ المَادِي بالدمام

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) وَهُمْ مِنْ أَعْطَمِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ نُورٍ، وَهُمْ إِللَّهُ تَعَالَى مِنْ نُورٍ، وَهُمْ إِللَّهُ تَعَالَى مِنْ نُورٍ، وَهُمْ إِللَّهُ سَبَةِ إِلَى الْأَعْمَالِ الَّتِي يَقُومُونَ بِهَا أَصْنَافُ؛ فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ، حَمَلَةُ الْعَرْشِ، وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ، وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ، وَمِنْهُمُ الْمُوكَّلُونَ بِالنَّارِ، وَمِنْهُمُ الْمُوكَّلُونَ بِالنَّارِ، وَمِنْهُمْ حِبْرِيلُ الْمُوكَّلُ بِالْوَحْيِ، وَمِنْهُمْ حِبْرِيلُ الْمُوكَّلُ بِالْوَحْيِ، وَمِنْهُمْ مِنْ أَنْصَحِ الْعِبَادِ لِلْعِبَادِ؛ كَمَا قَالَ مُطَرِّفُ بْنُ وَهُمْ مِنْ أَنْصَحِ الْعِبَادِ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ —تَعَالَى— عَبْدِ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ —تَعَالَى— الْمُلَائِكَةَ، وَوَجَدْنَا أَغْشَ عِبَادِ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ حَبَادِ اللَّهِ حَبَادِ اللَّهِ —تَعَالَى— الْمُلَائِكَةَ، وَوَجَدْنَا أَغْشَ عِبَادِ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ حَبَادِ اللَّهُ الْمُوكَانَ أَنْصَافَ اللَّهُ الْمُهُمُ اللَّهُ الْمُنَادِ اللَّهِ الْعِبَادِ اللَّهِ الْمُنَادِ اللَّهِ الْمِنَادُ الْمُنَادِ اللَّهِ الْمِنَادِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْكِدُونَ الْمُهُ الْمُؤْكِدُونَ الْمُؤْكِدُونَ الْمُؤْكِدُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكِدُونَ الْمُؤْكِدُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكِدُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكِلُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكِلُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونَ الْمُؤْكُونُ الْ

ُ وَمِنْ نُصْحِ الْمَلَائِكَةِ لِعِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتِغْفارُهُمْ لَهُمْ، إِذَا قَامُوا بِأَسْبَابِ الْإِيمَانِ وَلَوازِمِهِ.

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ:

### ﴿ حُبُّ الْمَلَائِكَةُ لِلْمَوْمُنِينَ وَاسْتِغْفَازُهُمْ لَهُم ٢٦/١٠/٢٥ هـ ﴾ محمد بن سليمان المهوس / جامع الحمادي بالدمام

اسْتِغْفَارُ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ، وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجُنَّةِ مَعَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجُحِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْجِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ الْعَزِيزُ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَرِيمُ الْمُلْكِمُونَ الْعَزِيزُ الْحَدِيمُ الْمُؤْونَ الْعَزِيزُ اللَّهِمْ وَأُزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَدِيمُ الْمُؤْونَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْونَ الْعَرْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْونَ الْعَزِيرُ الْعَرْقِيمُ الْمُؤْونَ وَلِهُمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَرْمِيمُ وَالْمُؤْونَ الْعَرْمِيمُ وَالْمُؤْمِومُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنَ الْوَلِومُ الْعِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْتَعْوِيمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّذِينَ الْعَلْمُ الْتَعْفِلَ الْمُؤْمِلُومُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُومُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ اللْعُولُ الْمُؤْمِومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِومُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُولُ الْمُومُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْعُومُ الْفُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُومُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُومُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْم

وَكَذَلِكَ اسْتِغْفَارُهُمْ لِمَنْ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ، وَالْعَصْرَ، جَمَاعَةً؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةٍ مَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةٍ

#### ( حُبُّ الملائِكةُ لِلمؤْمنينَ واسْتِغْفارُهُمْ لَهُم ٢٦ / ١٤٣٥/١ هـ محمد بن سليمان المهوس /جامع الحمادي بالدمام

الْعَصْرِ، وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمُّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَهُمُ -وَهُوَ أَعْلَمُ هِمْ- فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقِي رِوَايةٍ لِأَحْمَدَ: ( قَالَ: فَيَقُولُونَ: جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَاغْفِرْ فَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) وَإِنَّ مِمَّا وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ أَنَ أَكْثَرَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الجُمَاعَةِ، هُمُ المَتَخَلِّفِينَ عَنِ الجُمَاعَةِ، هُمُ المَتَخَلِّفُونَ عَنْ صَلَاتَيَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ.

وَكَذَلِكَ اسْتِغْفَارُهُمْ لِمَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَطَهِّرًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، أَوْ كَذَلِكَ ؟؟؟ جَلَسَ فِي بَعْلِسِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ، مَا دَامَ فِي الْمَلَاثِكَةَ تَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ، مَا دَامَ فِي جَمْلسه).

### ﴿ حُبُّ الْمَلَائِكَةُ لِلْمَوْمَنِينَ وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُم ٢٦ / ١٠/٥ هـ محمد بن سليمان المعوس / جامع العمادي بالدمام

وَاسْتِغْفَارُهُم لِمَنْ بَاتَ مِنَ اللَّيلِ عَلَى وُضُوءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكُ، لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكُ، لَا يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانًا فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا). رَوَاهُ ابْنُ حُزَيْمَةً. وَالشِّعَارُ: هُوَ اللِّبَاسُ الدَّاخِلِيُّ الَّذِي يَلِي الْجِلْدَ.

وَاسْتِغْفَارُهُمْ لِمَنْ عَادَ مَرِيضًا؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: عَنْهُمَا- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ رَجُلًا مُسْيًا إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْحُنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، الْحُنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، يَسْتَعْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجُنَّةِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

## ﴿ حُبُّ الْمَلائِكَةُ لِلْمَوْمَنِينَ وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُم ٢٦ / ١٠/٥ هـ محمد بن سليمان المصوس / جامع الحمادي بالدمام

فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَخْتَسِبَ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ، وَأَنْ يَخْتَسِبَ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ، وَأَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي عِيَادَتِهِ لِلْمَرْضَى؛ كَيْ لا يُحْرَمَ هَذَا الثَّوَابَ.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحُكِيمِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي، وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي، وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

( حُبُّ الْمَلائِكَةُ لِلْمَوْمنينَ واسْتِغْفارُهُمْ لَهُم ٢٦/١٠/٢٥ هـ ) محمد بن سليمان المهوس / جامع الحمادي بالدمام

#### الخُطْبَةُ التَّانِيَةُ

الحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالْشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الدَّاعِي إِلَى لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ - وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَسَلَّمَ رَضُوانِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ - وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلَمًا كَثَمَا .

أَمَّا بَعْدُ، ؟ عِبَادَ اللَّهِ: اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ، وَبَيْنَ عِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَثِيقَةُ؛ الْعَلَاقَة بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ، وَبَيْنَ عِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَثِيقَةُ؛ فَالْمَلَائِكَةُ تُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنَ، مِنْ حَدِيثِ فَالْمَلَائِكَةُ تُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنَ، مِنْ حَدِيثِ أَلِيه هُرَيْرَةً قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ أَيِيهِ وَسَلَّمَ-: ((إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ

#### ِ حُبُّ الْملائِكةُ لِلْمؤْمنينَ واسْتِغْفارُهُمْ لَهُم ١٤٣٥/١٠/٢٦هـ ﴾ محمد بن سليمان المهوس / جامع الممادي بالدمام

الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحْبِبْهُ؛ فَيُحِبُّهُ فَلاَنًا فَأَحْبِبُهُ؛ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ؛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ فَلَانًا، فَأَحِبُّهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فَلَانًا، فَصَلَاتُهَا مِعْنَى فِي الْأَرْضِ) وَالْمَلائِكَةُ تُصلِّي عَلَيْنَا، وَصَلَاتُهَا مِعْنَى الدُّعَاءِ لِلنَّاسِ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ ((هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)) وَقَالَ – فَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ، وَأَهْلَ وَمَلَائِكَتُهُ، وَأَهْلَ وَمَلَائِكَتُهُ، وَأَهْلَ وَمَلَائِكَتَهُ، وَأَهْلَ وَمَلَائِكَتُهُ، وَأَهْلَ وَمَلَائِكَتَهُ، وَأَهْلَ وَمَلَائِكَتُهُ النَّاسِ الْخَيْرَ)) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ .

وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ)) رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

#### ( حُبُّ الملائِكةُ لِلمؤْمنينَ واسْتِغْفارُهُمْ لَهُم ٢٦ / ١٠/٢ هـ محمد بن سليمان المهوس / جامع الحمادي بالدمام

فَاتَّقُوا اللَّه، عِبَادَ اللَّهِ، وَاحْرِصُوا عَلَى أَنْ تَكُونُوا مِمَّنْ تُحِبُّهُ، وَتَسْتَغْفِرُ، وَتَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى وَتَسْتَغْفِرُ، وَتَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أَمَرُكُمُ اللَّهُ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلَّهُ وَسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.